## الثمن الأول من الحزب الخامس و الخمسون

مرالله الترحمز الرجيم قَدُسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلْتِ تَجَلَدِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِح إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ الذِينَ يَظُهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِسْمَآبِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ رٌّ إِنُ امَّهَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَلَةً وَلَدُنَّهُمُ ۖ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ أَلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ غَلَقُورٌ ا وَالَّذِينَ يَظُّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيدُ رَقَبَةِ مِن قَبَلِ أَنُ يَتَكَمَآسَا ۚ ذَالِكُمُ نُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعَلَّمُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْقَبُلِ أَنُ يَتَمَاّسَا فَمَن لَّرِّ يَسَنتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِهِ إِنَّ عَذَابُ اللَّهِ ۞ إِنَّ الْذِبنَ يُحَادُّونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِتُواْ كَمَا كَبِتَ أَلَدِينَ مِن قَبُلِهِمُّ وَقَدَ أَنزَلُنَآءَ ايَلتِ بَيِّنَتِّ وَلِلْكِهِٰ بِنَ عَذَابُ تَمْ بِنُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثْمُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّئُهُ م عِا عَلِوُّا أَخْصِيهُ أَلَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ٱلْوَتَرَأْنَّ أَلِلَهُ يَعُلَرُ مَا فِي إِللتَّمَوَاتِ وَمَافِي إِلاَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُويِ تَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمُ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْبِيٰمِن ذَ الِكَ وَلَا أَكُنَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمُ وَ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُ مِعَاعِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَهْءٍ عَلِبُمْ ۞ ٱلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

ٱلْمَرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ النَّجُويٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَعُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ اِلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ وِكَ حَبَوْكَ عِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلْتَهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمٌ يَصَلَوْنَهَا فَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَخِيْتُهُمُ فَلَا تَتَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِالْبِرِّوَالتَّقُويُّ وَاتَّ غُوا اللَّهَ ٱللِّكَ إِلَيْهِ تَحْتَ رُونٌ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُانِ لِيُحِيْنِ نَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمِهُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْ نِ أِللَّهِ إِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ إِلْمُومِنُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓأ إِذَا فِيلَ لَكُ مُ تَفَسَّعُواْ فِي إَلَجَالِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَعِ أِللَّهُ لَكُرُّ وَإِذَا قِيلَ أَنشُ زُواْ فَانشُ زُواْ يَرْفَعِ إِللَّهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَكَ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَـٰٓأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِذَا نَجْيَتُهُ أَلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيِّنَ يَدَے نَجُّولِكُمْ صَدَقَذَ ۚ ذَالِكَ خَايُرٌ لَّكُو ۗ وَأَطْهَرُ فِإِن لَرُجِّكُ وَأَفِّإِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ ۞ - آشُفَقُتُمُ ۗ أَن تُقَدِّمُواْ بَيُنَ يَدَے نَجُولِكُو صَدَقَتِ فَإِذْ لَرُ تَفَعُلُواْ وَتَابَ أَلْلَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا نُوا الْزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ أَنْتُهَ وَرَسُولُهُ وَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَدِينَ تَوَلُّواْ

أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ تَوَلُّواْ قَوُمًّا غَضِبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُ مِعْنِكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَبَحَلْفُونَ عَلَى أَنْكَذِبِ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا ۗ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعُلُونٌ ۞ اَتَّخَذُوٓاْ أَيُمِننَهُ مُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ يُجِينُ ۞ لَّنَ تُعَنِّينَ ۞ لَّنَ تُعَنِّينَ عَنْهُمُ ۗ أُمُّوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَيْئًا ۗ اوْلَآلِكَ أَصْحَبْ النِّارِهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَّ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَا يَحُلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ عَلَى شَيَّءٍ أَلَا إِنَّهُ مُهُو الْكَذِبُونُّ ۞ اَسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنسِيهُمْ ذِكْرَ أَلْلَهُ ۗ أَوْلَيْكَ حِزِّبُ الشَّيْطَيْنَ أَلَآ إِنَّ حِزِّبَ الشَّيْطَيْن هُوُ الْحَنْدِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يُحَآدُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أَوُلَيَّكَ فِي إِلَاذَ لِبِنَّ ۞كَنِبَ أَلَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ أَلَّهَ فَوِيٌّ عَرِيثٌ ۞ لَاجِّحُدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِيَوْمِ اللَّاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلُوۡكَانُوٓاْءَابَآءَ هُمُوٓ أَوَابَنَآءَ هُمُوٓ أَوِاخُوَانَهُمُوٓ أَوْعَشِيرَتَهُمُ ۗ وَأَوْلَإِكَ كَنَ فِي قُلُوبِهِ مُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أَوُلَيِّكَ حِزَّبُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ مرأسكه التخمز الرجيم سَبَّحَ بِيهِ مَا فِي أَلْسَ مَوْنِ وَمَا فِي أَلَارُضٌ وَهُوَ ٱلْعَزِبِزُ ٱلْحَكِيمَ ٥ هُوَأَلَذِتَ أَخُرَجَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهُلِ الْكِنَبِ مِن دِيلِرِهِمْ لِلْأَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنتُمُ وَ أَنْ بَحُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنْيِلُهُمُ اللَّهُ مُن حَيْثُ لَرَيْحُنْسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبِّ بُحَيِّ بُونَ بُيُوتَهُ مِ بِأَيِّدِ بِهِمْ وَأَيَّدِهِ لِلْقُومِنِينَ فَاعْتَبُرُواْ يَنَا وُلِهِ إِلَّا بُصِلْرٌ ۞ وَلُولًا أَنْ كَتَبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ أَكْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمُّ فِي إِللَّهُ نَيًّا وَلَهُمُ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابُ النِّارِ ۞ ذَ الِكَ بِأَنْهَا مُمْ شَاقَةُ أَانَدَهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ بَيْشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّا أَلَّهَ شَدِيدُ ۚ الْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعُتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَى ٓ أَصُولِهَا فِبِإِذُنِ إِللَّهِ وَلِيُحَزِّنِ ٱلْفُلَسِقِينٌ ۞ وَمَا أَفَاءَ أَلَّنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمُ فَمَا ٓ أَوۡجَفۡتُمۡعَلَيْهِ مِنۡ خَيۡلِ وَلَا رِكَابِّ وَلَكِئَ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَنْ يَبَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ أَنَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ أَهْلِ أَلْقُبُرِي فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ ﴾ الْقُرُبِي وَالْيَتَكِمِي وَالْمُسَكِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُو لَا يَكُونَ دُولَة 'بَيْنَ أَلَاغُنِيَآءِ مِنكُرٌ وَمَآءَ ابْيَكُرُ الرَّسُولُ فَخَـُدُوهُ وَمَا نَهِيْكُوعَنُهُ فَانِهَوا وَاتَّغُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهَاجِ بِنَ أَلْدِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأَمُولِ لَمِينَعُونَ فَضَلَا مِّنَ أَنتُهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَنتَهَ وَرَسُولَهُ وَ أَوْلَلِّكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ٥ وَالذِينَ تَبَوَّءُ والدِّينَ تَبَوَّءُ والدِّينَ مِن فَبَلِهِ مُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُودِهِمَ حَاجَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفُسِهِ عَفَاؤُلَيْكَ هُمُ أَلَمُفُلِحُونَ ٥ وَالْذِينَ جَاءُ و مِنْ بَعُدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغُفِرُلْنَا وَلِإِخُوزِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعُلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيثُمْ ۞ الدِّندَ إِلَى أَلَذِينَ نَافَقُواْ

## الثمن الخامس من الحزب الخامس و الخمسون

ٱلَمُّ تَكَ إِلَى أَلَدِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوَانِهِ مُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْ لِ الْكِتَابِ لَبِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخَرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُو ٱلْحَدًا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْنُ مُ لَنَنْ صُرَبَّكُمُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكُذِبُونَ ٥ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا بَحَرُّجُونَ مَعَهُمُّ وَلَبِن فُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُّ وَلَهِن نَصَرُوهُمُ مَ لَيُولُّنُنَّ أَلَا دُبَارَ نُدُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُمرُهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أَنتَهُ ذَ 'لِكَ بِأَنتَهُمُ قَوْمُ" لَّا يَفَقَهُونَ ١٠ لَا يُقَائِلُونَ كُوجِيعًا إِلَّا فِي تُحَصَّنَ فِي اَوْمِنْ وَرَاءِ جُدُرِّ بَالسُّهُم بَبُنَهُم شَدِيدٌ تَخَسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ شَيْقٌ ذَا لِكَ بِأَنْهُمُ قُومٌ لا يَعُقِلُونٌ ۞ كَمَثَلِ إلا ينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرَبِبَا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيهُ ﴿ صَلَحَالِ الشَّايُطِينِ إِذْ قَالَ لِلإِسْتِينِ اِكُفْرُ فَلَتَاكَهَ مَا لَكُونِهُ فَلَتَاكَهُ مَا قَالَ إِنَّ بَرِئَكُ يُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينُ ۞ فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنْهَ مُا فِي إِلْنِارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَ اللَّ جَزَآؤُا الظَّالِمِينُّ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اِ يَنْ فُو أَ اللَّهَ وَلُتَنظُرُ نَفُسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَلَدٌ وَاتَّ فُوا اللَّهَ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرً عِمَا تَعُمُ مَا وُنَّ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُ مُرَة أَنفُسَهُ مُرَّةً أَوْلَيَّكَ هُمُ الْفَلْسِقُولُّ ۞ لَا يَسَنْ تَوِتَ أَصْعَبْ النِّيارِ وَأَصْعَبْ الْجُنَّةُ أَصْعَبْ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآيْزُونُ ۞ لَوَآنِزَلْنَا هَاذَا أَلْقُرُوانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ و خَلْشِكًا مُّنتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ أَلَا مُثَالُ نَضَيرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونٌ ٥ هُوَ أَنَّهُ الذِك لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ عَلَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ أَلرَّحُمْنُ الرَّحِيثُ ۞ هُوَ أَللَّهُ الذِ ﴾ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْمَتُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَارُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِينُ الْمُعَيِّزِينُ الْجَتِ وُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْعَنَ أَمَّلَهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَ أَلِنَّهُ الْمُخَالِقُ الْبَارِخُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْالسَّمَاءُ الْحُسُنِينَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي إِلْسَا مَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ يتأتيها ألدين

## الثمن السادس من الحزب الخامس و الخمسون

إُنتَهُ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تُتَّخِذُواْ عَدُوِّے وَعَدُوَّكُو أُولِيٓاءَ تُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَنُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ أَكْجَقَّ بُحَيْرِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وُ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُرُوُ ۗ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِمَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلْيَهِم بِالْمُوَدَّةِ وَأَنَآ أَعُلَمْ بِمَاۤ أَخُفَيْتُمْ وَمَآ أَعُلَنتُمُ وَمَنۡ يَّفُعَلُهُ مِنكُو فَقَد ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ إِنۡ يَّثُفَفُوكُو يَكُونُواْلْكُرُهُ أَعْدَاءَ وَيَدْسُطُوٓ إِلَيْكُورُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِالسُّوءِ " وَوَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أُو أَرْحَامُكُمُ وَلَا ۚ أَوۡلَادُكُمُ يَوۡمَالُفِتِيَامَةِ يُفۡصَلُ بَيْنَكُرُ وَاللَّهُ عِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْكَانَتُ لَكُرُهُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيهُمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُو ٓ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُمْنِكُمُ وَمَّانَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كُفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ الْبَدًا حَتَّىٰ نُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَشْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَحْءٌ وِرَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَّبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرٌ ۞ رَبَّنَا لَا نَجْعَلْنَا فِنْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَيزِ يزُا كُعَكِيمٌ لَقَدُكَانَ لَكُمُ فِبِهِمُوٓ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمِّن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرٌ وَمَنَّ بَتُوَلّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ أَكْمِيدُ ٥

عَسَى أَللَّهُ أَنَّ بَّجُعَلَ بَيْنَكُرُ ۗ وَبَيْنَ أَلْذِينَ عَادَيْنُمُ مِّنَهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَآينَهِيكُواٰللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمُّ يُقَانِنا وُكُرُ فِي إِلدِّينِ وَلَمَّ بُحَرِّجُوكُم مِّن دِينْ رِكُرُهُ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُفتَّسِطُوًّا إِلَيْهِ مُرَّةٌ إِنَّ أَلتَهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِغَّا يَنْهِ يَكُواللَّهُ عَنِ الذِينَ قَالُلُوكُمُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِرِكُهُ وَظَهْرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمُ ۗ أَن تَوَلَّوُهُمْ وَمَنْ تَيْتُوَلَّهَ مُ فَأُولَإِكَ هُمُ أَلظَّالِمُونِّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُو اللُّومِنَاتُ مُعَلِمَ إِنِ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمْ نِهِنَّ فَإِنْ عَلِمَتُمُوهُنَّ مُومِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفِّنَّارِّ لَاهُنَّحِلَّ لُمُّورُ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَمْنَ ۗ وَءَ اتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُو أَنْ تَنجِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْكَتْمُوهُنّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسَعَاوُاْ مَآ أَنْفَقُتُمُ ۗ وَلَيُسَتَالُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ مُكُواللَّهِ يَعَكُو بَيْنَكُرُ وَاللَّهُ عَلِيكُر حَكِيثُمُ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ شَكَّءُ وُمِّنَ أَزُوَاجِكُمُ ۗ إِلَى أَلْكُهِنَّا رِفَعَا فَبْتُمْ فَـَا تُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ اَزُوَاجُهُم مِّثْلَمَا أَنْفَقُواْ وَاتَّغُواْ أَنْكَ أَلْذِكَ أَنْتُم بِهِء مُومِنُونَ ٥ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِحَ ءُ إِذَاجَآءَ كَ ٱلمُومِنَكُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٓ أَنَ لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسُرِقُنَ وَلَا يَزُنِينَ وَلَا يَقُتُلُنَ أُولَادُهُنَّ وَلَا يَتِينَ بِهُ تَانِ يَفْ تَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيمِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعُرُوفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَكُنَّ أَللَّهَ ۖ إِنَّ أَللَّهَ عَلَى فُولُ رَّحِيكُمُّ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ لَانَتَوَلِّوَأُقُوْمًاغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدِّيَيِسُواْمِنَ أَلَاخِرَةِ كَمَايَيِسَ أَلْكُفَتَّارُمِنَ اَصُّحَبِ الْقُبُورِ ۗ ۞

## الثمن الأخير من الحزب الخامس و الخمسون

مرألته التخمز الرّحيب سَبُّعَ اللهِ مَا فِي أَلْسَ مَوْتِ وَمَا فِي أَلَارُضٌ وَهُوَأَلْعَنِ بِزُأَكْحِكِبُمُ ۞ يَكَأْبُهُا ٱلذِينَءَامَنُوا لِرَ تَـقُولُونَ مَا لَا تَفَعُلُونٌ ۞ كَبُرَمَقُتَّاعِندَ أُللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا نَفُعَلُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلَذِينَ يُقَالِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ٥ صَفًّا كَأَنْهَ مُ بُنْيَانٌ مَّهُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ عَيْنَقُومِ لِمَ تُوذُونِنِ وَقَد تَعُلَمُونَ أَنِيَّ رَسُولُ أَلَّهِ إِلَيَّكُمُ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَلَّكُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِكِ أَلْقَوَّمَ ٱلْفَكِيبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرِّيمَ يَلْكِنِّ إِسُرَآءِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ قَالِيَّتا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتَوَرِيْنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِحِ مِنْ بَعَدِي أَسِّمُهُ وَأَخَمَـ أُ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْبَتِينَاتِ قَالُواْ هَاذَ اسِعُ مُبِينُ ١٠٥ وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَنِ إِفَتَرِي عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعِيٓ إِلَى ٱلِإِسْلَا ٓ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَأُلْلَهِ بِأَفْوَاهِمٍمْ وَاللَّهُ مُتِكَّمُ نَوْرَهُ و وَلَوْ كَرِهَ أَلُكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلذِحَ أَرُسَلَ رَسُولَهُ وبِالْمُهُ عِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ ع وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُثْمَرِكُونَ ۞ يَـٰٓائَيُّهَا ٱلدِينَ المَنُواْ هَلَ ٱدُلَّكُمُ عَلَى تِجَـٰزَةِ رُنْجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ۞ تُوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَجَلِه دُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُّوالِكُو وَأَنَفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُوهُ إِن كُنتُمْ تَعَاَّمُونَ ۞ يَغُ فِيرً لَكُوَ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلُكُو جَنَّاتٍ تَجَرِح مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبِيبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَالِكَ أَلْفَوَزُ الْعَظِيثُم ١٥ وَأَخُرِي تُجِبُّونَهَا نَصْرُمِّنَ أَللَّهِ وَفَتُحُ وَيَرِبِبُ وَبَشِيرِ لِلْوُمِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنَصَارًا يِّنهِ كَمَا قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْبِهَ لِلْعُوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِي إِلَى أَللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِ بِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَا رُأَلِنَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةُ يُمِنْ شِيْحَ إِسْرَآءِ بِلَ وَكَفَرَت طَآبِهَ أَهُ فَأَيَّدُنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَعُواْ ظَهِرِينَ ٥